### « قطوف مزسيرة أبرهريرة -رضرالله عنه -»

#### محمد بزسليباز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٥/٥/٥٤٥هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا الْ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ حَيْرَ الْوَصَايَا وَأَعْظَمَهَا، وَأَجَلَّهَا وَأَرْفَعَهَا: الْوَصِيَّةُ الْوَصِيَّةُ اللهِ -جَلَّ وَعَلاً- فَهِي -مَعَاشِرَ الْمُؤْمِنِينَ-: وَصِيَّةُ اللهِ -جَلَّ وَعَلاً- فَهِي -مَعَاشِرَ الْمُؤْمِنِينَ-: وَصِيَّةُ اللهِ -جَلَّ وَعَلاً- فَلِكَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ مِنَ الْعِبَادِ: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ فَإِيَّاكُمْ فَيْرَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَعَالَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَالِكُمْ فَإِلَيْكُمْ فَإِيلَاقُوا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَكُمْ الْعَلَامُ فَا اللَّهُ فَا اللّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهِ فَا لَاللّهُ فَا اللّهُ فَا لِلللّهُ فَا لِلللّهُ فَا اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالْ

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: نَتَكَلَّمُ عَنْ عَلَمٍ مِنْ أَعْلاَمِ الصَّحَابَةِ وَسَادَةٍ مِنْ سَادَاتِهِمْ، عِلْمَا وَ وَحِفْظًا، وَعِبَادَةً وَزُهْدًا، وَسَمَاحَةً وَكَرَمًا؛ إِنَّهُ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ أَبُو هُرَيْرَةَ ؛ عَبْدُ اللَّهُ عَنْهُ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ أَبُو هُرَيْرَةَ ؛ عَبْدُ اللَّهُ عَنْهُ السَّحْمَنِ بْنُ صَحْرٍ الدَّوْسِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الَّذِي نَشَأَ فِي مَسَاكِنِ قَبِيلَةِ دَوْسٍ الْ الرَّحْمَنِ بْنُ صَحْرٍ الدَّوْسِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الَّذِي نَشَأَ فِي مَسَاكِنِ قَبِيلَةِ دَوْسٍ الْ الرَّحْمَنِ بْنُ صَحْرٍ الدَّوْسِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الَّذِي نَشَأَ فِي مَسَاكِنِ قَبِيلَةِ دَوْسٍ الْ الرَّحْمَنِ بْنُ صَحْرٍ الدَّوْسِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الَّذِي نَشَأَ فِي مَسَاكِنِ قَبِيلَةِ دَوْسٍ اللهُ الْأَرْدِيَّةِ يَتِيمًا، وَكَانَ يَرْعَى الْغَنَمَ فِي صِغَرِهِ، وَكَانَتْ لَهُ هِرَّةُ صَغِيرَةٌ إِذَا رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ اللهِ وَطَعَهَا فِي شَجَرَةٍ، وَإِذَا أَصْبَحَ حَمَلَهَا مَعَهُ إِلَى الْمَرْعَى ، فَكَنَّاهُ أَهْلُهُ بِأَبِي هُرَيْرَةً، إِلَى الْمَرْعَى ، فَكَنَّاهُ أَهْلُهُ بِأَبِي هُرَيْرَةً، إِلَى الْشَعْهِ وَاسْمِ أَبِيهِ.

أَسْلَمَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- لَمَّا بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الدَّوْسِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَهَاجَرَ مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

نَشَأَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أُمِّهِ، وَقَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْ عَيْبَرَ، وَقَدِمَ بِأُمِّهِ مَعَهُ وَكَانَتْ عَلَى دِينِ قَوْمِهَا مُشْرِكَةً، وَكَانَ حَرِيصًا عَلَى دَعْوَتِهَا اللهِ عَيْبَرَ، وَقَدِمَ بِأُمِّهِ مَعَهُ وَكَانَتْ عَلَى دَعْوَتِهَا اللهِ عَيْبَرَ، وَقَدِمَ بِأُمِّهِ مَعَهُ وَكَانَتْ عَلَى دَعْوَتِهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَكْرَهُ، اللهِ فَلَدَعُونُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَكْرَهُ، اللهِ فَلَتُ يَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَكْرَهُ، اللهِ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَكْرَهُ، اللهِ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ، إنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَكْرَهُ، إِلَّا فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَبْكِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِي إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَبْكِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِي إِلَيْ

## « قطوف مزسيرة أبرهريرة - رضرالله عنه -»

#### محمد بن سليمان المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤/١/١٤٤٥هـ

اً كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلاَمِ فَتَأْبَى عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَيْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، وَ فَادْعُو اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ -: ﴿ ﴿ وَاللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ » فَحَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَة نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَاللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ » فَحَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَة نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسَلَّمَ - فَلَمَّ حَضْحَضَةَ المَاءِ، قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَسَمِعْتُ خَصْحَضَةَ المَاءِ، قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَيْسَتُ دِرْعَهَا، وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، فَقَتَحَتِ البَابَ، ثُمُّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً، وَسَمِعْتُ خَصْحَضَةَ المَاءِ، قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَيْسِتَكْ دِرْعَهَا، وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، فَقَتَحَتِ البَابَ، ثُمُّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً، وَلَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الفَرَحِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا اللهِ مَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ عَلَى اللّهُ وَأَثْنِي إِلّهَ إِلّا اللّهُ مَوْتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنِي إِلَى اللهِ وَقَالَ أَلْ عُرَيْرَةً وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللّهُ وَأَثْنِي إِلَى عَبَادِهِ المُؤْمِنِينَ، فَمَا عَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَادِهِ المُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبُ إِلَيْهُمُ المُؤْمِنِينَ، فَمَا خُلِقَ ﴿ وَمَدَى أَمُ أَبِي وَمَنَّمَ عِي وَلا يَرَانِي إِلاَّ أَحَبَّنِي » [رواه مسلم].

كَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- شَدِيدَ الْمُلازَمَةِ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَنْشَغِلْ بِزِرَاعَةٍ وَلاَ تِجَارَةٍ وَلاَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شُؤُونِ الدُّنْيَا، وَلَمَّا سَأَلَ فَالنَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَسْعَدِ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- مُنَوِّهًا بِشِدَّةٍ حِرْصِهِ عَلَى الْعِلْمِ: «لقَدْ ظَنَنْتُ يَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- مُنَوِّهًا بِشِدَّةٍ حِرْصِهِ عَلَى الْعِلْمِ: «لقَدْ ظَنَنْتُ يَا اللَّهُ النَّيْ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ اللهُ عَلَى الْعَدِيثِ اللهُ عَلَى الْعَلْمِ: كَالِصًا فَي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ اللهُ عَلَى الْعَدِيثِ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَمَةِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ؛ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ اللهُ عَلَى الْحَدِيثِ اللهُ عَلَى الْعَيَامَةِ: مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللّهُ، خَالِصًا فَي عَلَى الْعَدِيثِ، أَوْ نَفْسِهِ » [رواه البخاري].

ُ فَكَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ رِوَايَةً لِلْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ- فَقَدْ قَالَ عَنْ نَفْسِهِ: «مَا كَانَ أَحَدُ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

### « قطوف مزسيرة أبرهريرة - رضوالله عنه -»

#### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤٨/ ١٤٤٥هـ

اً حَمَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ اللهِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْهُ فَأَذِنَ لَهُ» [حسنه ابن حجر].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: لَقَدْ تَحَمَّلَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- الْجُهْدَ وَالْجُوعَ فِي سَبِيلِ التَّفَرُّغِ لَا لِمُلاَزَمَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَحِفْظِ حَدِيثِهِ، فَكَانَتِ الْعَاقِبَةُ لَلْمُلاَزَمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَمِيدَةً؛ حَيْثُ صَارَ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ رِوَايَةً لِلْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وَجَزَاهُ عَن الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ خَيْرَ الْجَزَاءِ.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. التَّانِيَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ الْ اللَّهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ، صَلَّى الْ اللهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَضْوانِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- آمِرًا بِالْمَعْرُوفِ نَاهِيًا عَنِ الْمُنْكَرِ مُعَلِّمًا لِلنَّاسِ الْحَيْرَ، وَكَانَ يَقُولُ: يَا أَهْلَ السُّوقِ، مَا أَعْجَزُكُمْ! فَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: ذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقْسَمُ، وَأَنتُمْ هَاهُنَا لَا تَذْهَبُونَ فَتَأَخُذُونَ نَصِيبَكُمْ مِنْهُ. قَالُوا: وَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي لِيُقْسَمُ، وَأَنتُمْ هَاهُنَا لَا تَذْهَبُونَ فَتَأَخُذُونَ نَصِيبَكُمْ مِنْهُ. قَالُوا: وَأَيْنَ هُو؟ قَالَ: فِي الْمَسْجِدِ، وَوَقَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ الْمَسْجِدِ، وَوَقَفَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُمْ حَتَّى رَجَعُوا، فَقَالَ لَهُمْ: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ أَتَيْنَا الْمَسْجِدِ، فَدَحَلْنَا، فَلَمْ نَرَ فِيهِ شَيْئًا لَهُمْ: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ، فَدَحَلْنَا، فَلَمْ نَرَ فِيهِ شَيْئًا لَهُمْ: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ أَتَيْنَا الْمَسْجِدِ أَحَدًا؟ قَالُوا: بَلَى، رَأَيْنَا قَوْمًا لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَا رَأَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدًا؟ قَالُوا: بَلَى، رَأَيْنَا قَوْمًا لَلُهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَا رَأَيْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدًا؟ قَالُوا: بَلَى، رَأَيْنَا قَوْمًا لَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَيْحَكُمْ، فَذَاكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

[رواه الطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني].

# « قطوف مزسيرة أبرهريرة - رضرالله عنه -»

#### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٤٤٥/١/١٤٤٥هـ

وَكَانَ يُجَزِّئُ لَيْلَهُ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ؛ جُزْءٍ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَجُزْءٍ لِلنَّوْمِ، وَجُزْءٍ لِمُرَاجَعَةِ الْ وَكَانَ يُجَزِّئُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ! حِفْظِهِ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَمَا أَحْسَنَ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ!

وَمَعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ التَّقْوَى وَالْعِبَادَةِ وَالْعِلْمِ وَالْفَصْلِ؛ فَقَدْ كَانَ شَدِيدَ الْحَوْفِ وَمَنَ اللهِ تَعَالَى؛ فَقَدْ كَانَ شَدِيدَ الْحَوْفِ مَرَضِهِ، فَقِيلَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: مَا أَبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ فَمِنَ اللهِ تَعَالَى؛ فَقَدْ بَكَى فِي مَرَضِهِ، فَقِيلَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: مَا أَبْكِي عَلَى دُنْيَاكُمْ فَمَ هَذِهِ، وَلَكِنْ عَلَى بُعْدِ سَفَرِي، وَقِلَّةِ زَادِي، وَأَنِّي أَمْسَيْتُ فِي صُعُودٍ، وَمَهْبَطُهُ عَلَى جُنَّةٍ أَوْ نَارٍ، فَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا يُؤْخَذُ بِي.

فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ- وَاعْلَمُوا أَنَّ تَذَاكُرَ سِيرِ الصَّالِحِينَ مِمَّا يُحْيِي اللهُ بِهِ الْقُلُوبَ، وَتُشَكُّ بِهِ الْعَزَائِمُ، وَيُسْهِلُ الإِقْتِدَاءَ بِهِمْ فِي الْحَيْرِ.

هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ ﴾ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾، وَقَالَ ﴿ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾، وَقَالَ ﴿ وَمَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ﴾ ﴿ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ﴾ ﴿ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ﴾ ﴿ وَوَاهُ مُسْلِمًا .